طِما نَاوِسْ فَ

والشَّمامِيَّةُ ايضًا كَيْل لِيكُونُوا انقار الم يتكار والمتابو ولا يكونوا ميلول الالعثادي الخزرة ولاجتوا الكتب المختر بليفتتكون والاياب بنية خالصية والانزف ولاء انت بينوا اولادوب دلك يُحَدُّمُون ادا كَانُوا بلالوم ﴿ وَهُ لِكُ الْمِنْمُ ا ايسًا مليكُنَّ عفيفات مستنظات بضير صربَطا والم وَ لَ سَيْ وَلا يَكُنَّ حَيَالات ولنكن الشَّماسية من ت شنه امراه واحده واختر تدبير سينه وبنيه ؟ فاللذبي فيستنول لجدمة بكستبو لنوتهم صَالِحة وبلاجة كثيرة لوجوهم فل لايمان يتوع المنه وقد كنت المك بعن الوصايا وانا ادبخوا ال اقدم علك عاجلًا واديد ال إطات على ال العلم كيف بببع النفلك فيهنا لله الفره بيعنه الله المحت عك الجن واسًا شه: وحيقًا السيرة منذا العكدك لعظم دُاك اللهُ عَلَى المِسْدِ وَنبِرُ رِبالرُوْح ، وَثَالًا لا يحد

تَطَكَّمُ الان بِهُ دَمَا الاَبْنَا الضُمَا قَالُوا عَلَى لَا إِنْ الْمُمَا قَالُوا عَلَى لَا الْمُ الْمُ الْمُ والمُودَة والطيطارة والعَفافِ \* والمُعَافِ \* المُفَصِّلُ الدَّا بِعُ نَ الْمُفَسِّلُ الدَّا بِعُ نَ

والكلية صادنة الاشتى ككالستبست أنته اشتهَ عِلاصًا بِما وقديجِبُ الْ يَكُونِ الْفِسْيَةِ مِلْ يُوجِد فيه عَيْبُ ومنكان بُعل مُواةٍ واحده ومن و منينط في الضِّير عفيفُ مُنَوقِنُ لَيجِبُ للغرَّاء عَالَمُ غيمددين النرب الخروكا تشيرع ميه الالفرج بل كون واصعًا وكا يكون سِّعَا بُا وَلا مُعِينًا للا ب ويجسرن يدبينه وتوسة بنيه وتعلما عا وجيم الطهاره فانه اذاكان لانجيس مدبيرسه بف عيتن مديوسعة الله ولا يكون حديث الإمال و ليلايستيكبرويقم في عن المنيطان ، ويننى الشاان تكوزله شهاده جشنه مزالمالنين لنا ١٤ الميان ليلابع والعادد ويجايل المنفيطان